بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

السَّنَةُ الأُولَى: جِذْعٌ مُشْتَرَكٌ عُلُومٌ وَ تِكْنُولُوجْيَا ۚ ثَـانَـويَّـةُ شَهـيـلِي عَـمَّـارُ بَـنُ أحْمَدَ / تَـاكِسْلاَنِـتْ السَّنَـةُ الدِّراسِيَّةُ : ١٤٤٥ ه / ٢٠٢٣ م

الذَّمَنُ ۞ الْحُتِبَارُ الثُّلاثِيِّ الأَوَّل فِي مَادَّةِ المُلُومِ الإسْلاَمِيَّةِ

قَالَتَمَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ عِامِنُواْ عِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَالْكِئَبِ الذِح نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ، وَالْكِتَبِ الذِحَ أَنزَلَ مِن قَبَلٌ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْ كَيتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ فَقَد ضَّلَ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهِ اللهِ مَ سُورَةُ النِّسَاءِ : ١٣٦ >

## الدُـزْءُ الأَوَلُ : ١٢ نُقْطَـةً

- ا يُعْتَبَرُ القُرْآنُ الكَرِيمُ الْهَصْدَرَ الأَوَّلَ لِتَشْرِيعِ الأَحْكَامِ فِي الإسلام:
  - أً/. عَرِّفْ مَصَادِرَ التَّشْرِيعِ الإِسْلاَمِيِّ
  - ب/. سَمِّ دَلِيلَ مُجِّيَّتِهِ مِنَ القُرْآنِ وَ السُّنَّةِ
- ج/. بَيِّنِ الفَرْقَ بَيْنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ وَ الحَدِيثِ القُدْسِيِّ مِنْ حَيْثُ: الصَّلَاةِ بِهِهَا ، و التَّحَدِّي بِهِهَا
  - ا يُعْتَبَرُ القُرْآنُ الكَرِيمِ الْمَصْدَرَ الأَوَّلَ لِلْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ:
  - أً/. بَيِّنْ فَضْلَ طَلَبِ العِلْمِ النَّافِعِ ، مُبْرِزًا وَاجِبَيْنِ مِنْ وَاجِبَاتِنَا نَحْوَ العُلَمَاءِ
    - ب/. عَدِّدْ ثَلَاثَةَ آدَابٍ مِنْ آدَابِ طَلَبِ العِلْمِ ، مُسْتَدِلًّا لِكُلِّ أَدَبٍ بِدَلِيلٍ
    - ج/. سَمِّ فَضِيلَتَيْنِ مِنْ فَضَائِلِ تِلاَوَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ ، مَعَ التَّدْلِيلِ
      - قَضَّنَتِ اللَّيَةُ الكَرِيمَةُ أَعْلاَهُ بَعْضَ الأَحْكَامِ القُرْآنِيَّةِ :
  - أُ/. عَرِّفْ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الأَحْكَامِ ، مُشِيرًا إِلَى مَوْضِعِهِ فِي الآيَةِ الكَرِيمَةِ أَعْلاَه ب/. سَمِّ النَّوْعَيْن الْآخَرَيْن ، مُمَثِّلًا لِكُلِّ نَوْع بِمِثَال
    - **④**. اِسْتَنْبِطْ فَائِدَتَيْنِ اِسْتَفَدتَّهُهَا مِنَ الاَّيَةِ الكَرِيهَةِ أَعْلاَهُ

الجُــزْءُ الثَّانِي : ٨ نِقَاطِ

قَالَ هَالِكُ بْنُ دِينَار سَلَهُ 🥻 مَنْ لَمْ يُـوَّٰتَ مِنْ الْعِلْم مَا يَقْمَعُهُ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ لَا يَنْفُعُهُ 🎇

قَالَ أَبُو حَفْمِ بْنُ بُرْدٍ

الأَنْدُلُسِيِّ وَخَلَتْهُ:

لِلَّهِ دَرُّ القَلَم مَا أَعْجَبَ شَأْنَهُ يَشْرَبُ

ظُلْمَةً وَ يَلْفِظُ نُورًا

قَالَ تَعَـالَىٰ:﴿ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَبِحِدَةً

كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ - فُوَّادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ 32 ﴾ ﴿ سُورَةُ الفُرْقَانِ : ٣٢ ﴾

- أشارَتِ اللَّيةُ الكَرِيمَةُ أَعْلاَهُ إِلَى أَدَبٍ مِنْ آدَابِ تِلاَوَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ :
  - أ/. عَرِّفْ هَذَا الْأَدَبَ لُغَةً وَ اصْطِلَاحًا
  - ب/. بَيِّنْ دُكْمَ تَجْوِيدِ القُّرْآنِ ، مُبْرِزًا الغَايَةَ مِنْهُ
  - ج/. اِسْتَدِلَّ لِفَضْلِ دِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيمِ بِدَلِيلِ نَبَوِيٍّ
  - وَ تُعْتَبَرُ الاسْتِعَاذَةُ وَ البَسْمَلَةُ مِنْ آدَابِ تِلاَوَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ :
    - أُ/. أَبْرِزِ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ: الدُكْمِ وَ الْمَعْنَى ـ
      - ب/. عَدِّدْ أَوْجُهَ قِرَاءَةِ الاسْتِعَاذَةِ مَعَ البَسْمَلَةِ
- أَشْارَتِ اللَّيةُ إِلَى خَاصِّيَّةٍ مِنَ خَصَائِصِ القُرْآنِ الكَريم: سَمِّ هَذِهِ الخَاصِّيَّةَ ، مُبْرِزًا مَعْنَاهَا
- ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ أَنْ يُصَوِّبَ أَفْهَامَكُمْ و يُسَدِّدَ أَقُلاَمَكُمْ و بِوَفِّقَكُمْ فِي دينكُمْ و دنيكُمْ اللَّهَ